بُ المِنهِ ﴾ والنِنَّا وَأَلْخَضَعُ لازوا بِعِنَ كَالْخَنُوعِ لَهُ الْسِيَّا لان الربل واس المواه كان المنهم واس الكبيسة ومو يُحِي الجئد وكال الكيسة تخضم للينبير الألك إيشا مَلَكُ السِّنَا عَضَعُ لاروا حن عَلَيْ مَا إِيمَا الْمِعَالِيمُا الْمِعْالُ جُوانِينًا كُرِكَا احِبُ المبنيرِ جَاعته وبدُل نفسته دُوفا لطهرها دبعد سها بعنترل المآء وبالطهنو وبقيها كحاعة لِسَنه هِبَّهُ مُدُوْجَةً لادَنس فيها ولاعيب ولاش يُسِه دلك بَل مَلُول طاص بلاعيب وعلنا أبيب عل الرَّال الْحِبُوانِيَا هُرِ كِينَهُ احْسَادِم وَمِنْ حِبِ امِرًا تُعَ مسنه بجت وليس احد مِنا تَطيعض حسّده الريفونه ويبئ عايضليه كابعتى المتيج بخاعته الانا اعطا جسد ومرجع وعظامه م ولذلك بدع الرمل أواشد ويجب المرائه ومكوفا فهائما حسَّدًا وَإِجِدًا ١٠ ومعا السِرعظيم واعا افول الماهدا المؤلب المسيير وجاعله فاع الضافل واحدمنكم فليت امرانه كفت وللاالمراة

نُورُ بالرَّبِ ﴿ فَالْمُنْعُولِ الإرْسَعِي بِبَا الْمُورِ عَازْعَادِ الْبُورِ فيحميم الخبروالبروالقيشط وكونواغ تزون الذي رضى الدب ولاتشاد وافراق عال الطلمة المكانيا راما براونوا تَصْلِحُون أَهُمُا وَمَنْوَمُونِهِ فَالْ لَذِي يَعْلَوُنِهُ سِيرًا يُعْلِيهِ ويحفره والنصله بوايطا والاستياكها تعلن بالنوز وتُصْلِح وكُلِّما لَان كَنْهُومًا فَهُونُونُ ولذلك قِيل استيقظيانا يؤوقرمن الأموات والمتيم يضلك فانظرُوا الان حَيّ تستعون يالنط هيرّ والعِقّة لإهالي إ بركالج يكاء الديريش ووزمان حادم مان الايام ايامُ سِرِينيهُ الله للكلانكونوانا قِص الراك ولكن الفيني أما الذي بُرضِ الرتب وكا تكونوا تستكر و مِنْ لِهِ النَّ فِيها عدم الصِّينة بَالْ مَلُوا بِالرُّوجِ وكُلُّوا نغوشكم بالمزامير والستابيح ودنلوا الرتب في قلوب بنرتيل الردح وكوثوا فتنعض ون فراحت اللحية النم رتبا يتوع المبتيم لله الاب ولعض بعضكم العي

الخليقة